علاف دلك باركواعل مَريْنَ اددكو واعلوا انكر لمسذا دُعِيمُ لِرَبُوا البرك أَ فَامَّا مَن يُربِد النَّهُ مِيا وَفِيتِ الْ رَى ايّامًا صَالِحة عَلَيكُن لِينَانه عَزِ النَّيْرِ ويبتك سسيه مزان كا بإلغ در وليعل ما في وليبع المعلم والمنع في طلبو كان عين الرب الكابران واذبيه ينمننا لدُعابِهِ فَامَّا وَجُهُ الرَّبِ فَصْرُوفُ عَرَّ بِعِلَ السِّيات ؟ مَ الذي يعل بُمُ سُمَّا اذا النَّم تَعايرَتُمْ عَلَيْ لِيسَناتِ وال أرثم من البراطولاكم الانخناف الداخوفوك ولا صَطَهِ بُوا أَبُلُ فَد سُوا الرب المرتبيع في قلوبكم ، وكُونوا مُستعدين فلحز لجاوبة مزيسًا يلكم عز الكلام مرخ الرَّجاء الذي بكم الرَّجا طبُوه بِعَايِهُ النَّاقِ وَالْجَاعَةِ مداك أسلم لكم يخزا الموم الذبن يتنوكون عليكم الشير والديريظلون علبكم الصالح بالمنييم بفان النست الله التكانوا بخفيركم أذاعل ألما كان المسل بران بما أوالمنسر ، والمنيخ مند أحبب من واجن

بغير كليم اد البصر وا دِكَا علو بكنّ و تقلُّبكُرُّ بالحافة والعِنَّةِ وَلَمْ رُيْنِكُ وَمِنْ مُكُوالِينَ بِالْرَبْيَةِ الْبَايِدِ وَالْعِنَّةِ وَلَلْبَايِدِ وَ بدوابب الشَّعِروكِ الذهب ولباسِّ النَّابِ الماح بُل يَن يَن بِنِيمةِ الاستانِ الزينَةِ المُنيتة التي تُحوب بالتّلب المتواضع الزينة المتلاسك المتيكون المفيس الخَاشِعةِ الْزينة التي معند الله عِلْ عاية إلكال وهَكُذَا كُنَّ مُعَدِيمًا المِنسَّا الطامرات اللَّواني يُنوكل عِل الله كانت بيس الخنوع لازوا حرَّ بكتار باله والم كانت تطبع ابرهيم وتدعوه لهاستيداً وانتز أ فياسا بالاعال الصَّالِحةِ إذ لا يروعُكُرٌّ سَيَّ مُجِيفٌ وانتُرايُها الرِيَّالُ فاسكنُوا مَعُهُنَّ هَكذا بالعِبْلِ والمسكوم الإناء الضعيف واكرمو من الانفريو ترسّعكم الجاه الداعه لحيلا مُنعُوا في الوائكم ، والكال ان كونوا استواسا مُسْتُوكِين المايب مُجتبيل لاخوه ركبمامتواضين لاتعا بلوا اجدًا عَن سَيروبستير ولاشتبعه بستيمة بل